qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghiklzxcvbnmgwertvuiopa

sdfgh hiklz rtyuio opas sdfgh hjklz

مصطلحات ومفاهیم عقدیة أبو سلمان عبد الله بن محمد الغلیفی

klzxcv uiopa

bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv

## بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد

فقبل بحث مسألة الإيمان نود أن نبين ونوضح بعض المصطلحات الواردة فى بعض كتب العقيدة والإيمان والكفر حتى يكون الطالب على بينة وفهم صحيح لدلالات هذه الألفاظ لأن عدم وضوحها وفهمها فهما صحيحا "يؤدى إلى الخلل والإضطراب فى مفهوم الإيمان والكفر, وقد وردت هذه الألفاظ بكثرة فى كلام شيخ الإسلام بن تيمية – رحمه الله – ومن بعده بن القيم وبن أبى العز وبن عبد الوهاب وأولاده وأحفاده وتلاميذه من أئمة الدعوة وستجدها بكثرة فى شروح كتاب التوحيد كالفتح والتيسير وقرة عيون الموحدين وكذلك مؤلفات بن سحمان وصديق حسن خان وبكر أبو زيد و الحوالى فى الظاهرة والطحاوية مع أن الشيخ ناصر العقل عندما سئل عن الحوالى فى الظاهرة والطحاوية مع أن الشيخ ناصر العقل عندما سئل عن الخفاظ الفلسفية التي لا طائل من ورائها، ولم يرد فيها الشرع، فبينها عموم وخصوص، فبعضها يتعلق في العمل، وبعضها يتعلق بالعمل والتصديق، فالإ وخصوص، فبعضها يتعلق في العمل، وبعضها يتعلق بالعمل والتصديق، فالإ يمان المطلق أو مطلق الإيمان كله له لوازم، وكله يلزم منه العمل، فعلى هذا يمان العمل لا ينفك من الإيمان.

وحقيقة لولا ورود هذه الألفاظ فى كتب أهل السنة ماذكرتها ولاعولت عليها لأ ن التقيد بالألفاظ الشرعية الواردة عن السلف فى القرون الأولى أفضل وأحسن ولاسيما أن دعوتنا هى الرجوع إلى فهم الصحابة وإلى إحياء مذهب الصحابة – رضى الله عنهم – وما ذكر العلماء هذه الألفاظ إلا من باب الرد على المخالف فلا مشاحة فى الإصطلاح مالم يخالف الكتاب والسنة كمصطلح توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والحاكمية والقصد والطلب وجنس العمل والإيمان الواجب والمستحب والمجمل والمفصل والمطلق وغير ذلك من الألفاظ التى استعملها السلف ردا على المخالف من أهل الأهواء و البدع والإفتراق وإليك بيان بعضا منها حسب ورودها فى كتب أهل العلم 0 البدع والإيمان عند أهل السنة والفرق بينهم وبين غيرهم من المخالفين تعريف الإيمان عند أهل السنة هو :=

إعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية (ينقص حتى لايبقى منه شيئا )والأعمال داخلة فى الإيمان وركن فيه ومن الأعمال مايزول الأصل (الإيمان) بزوالها ومنها مالايزول الإيمان بزوالها وعلى ذلك نعلم أن الخلاف بين أهل السنة والمرجئة ليس فى تعريف الإيمان ولكن فى منزلة الأعمال وحكم تاركها فالأعمال تدخل فى مراتب الدين الثلاثة ولايزول الإيمان إلا بزوال أصله خلافا للخوارج والمرجئة 0

مراتب الإيمان

علَّمناً مماً سبق أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل؛ يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصى، وأهله متفاوتون فيه على حسب علمهم وعملهم.

فالإيمان يزيد بالطاعات والأعمال الصالحة إلى ما شاء الله تعالى؛ حتى يوصل صاحبه درجة الصديقين، ويرفعه إلى الدرجات العليين، وهذه المرتبة تسمى (حقيقة الإيمان).

وكذلك ينقص الإيمان بالمعاصي؛ حتى لا يبقى منه شيء ينفع صاحبه عند الله - سبحانه وتعالى - يوم الحساب.

إذن فللإيمان حد أدنى من أخل به ذهب إيمانه، ولن ينجو صاحبه من الخلود في النار! والعياذ بالله.

وهذه المرتبة تسمى الإسلام فإن الإيمان - عند أهل السنة والجماعة - مراتب ودرجات ومنازل، والمؤمنون فيه على طبقات متفاوتون في مراتب إيمانهم؛ فمنهم من معه أصل الإيمان، ومنهم من عمل بحقائقه واستكمل الإيمان، وبلغ درجات الكمال الواجب، أو المستحب؛ فهؤلاء معهم (حقيقة الإيمان).

فمراتب الإيمان - عند أهل السنة والجماعة

- كالآتى:

المرتبة الأولى: (أصل الإيمان):

ويسمى أيضاً (الإيمان المجمل) أو (مطلق الإيمان) .الذى هو الإسلام وهذه المرتبة من الإيمان غير قابلة للنقصان؛ لأنها حد الإسلام، والفاصل بين الإيمان والكفر، وهذا النوع واجب على كل من دخل دائرة الإيمان، وشرط في صحته، وبه تثبت الأحكام الشرعية؛ لأن اسم الإيمان وحكمه يشمل كل من دخل فيه، وإن لم يستكمله، ولكن معه الحد الأدنى منه، هو ما يصح به إسلامه، ومرتكب الكبائر داخل في هذا المعنى، والمنفي عنه ليس اسم الإيمان و الدخول فيه، وإنما المنفي هو حقيقته وكماله الواجب؛ فهو لا يسلب مطلق الإيمان، أي أصله، ولا يعطى الإيمان المطلق التام.

وهذا الإيمان يتحقق بالتصديق والانقياد المجمل، وتوحيد الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله، واستحقاقه - سبحانه - وحده للعبادة، واتباع أوامره ونواهيه، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم.

وهذه المرتبة لا يشترط فيه وجود العلم التام بالإيمان.

فإذا عمل بهذا كله؛ فقد حقق أصل الإيمان الذي ينجو به من الكفر، ومن الخلود في النار، ومصيره يكون إلى الجنة؛ إن مات عليه، وإن قصر في بعض الواجبات، أو اقترف بعض المحرمات.

وصاحب هذه المرتبة يدخّل في دائرة الإسلام، أو الإيمان المقيد، وكذلك

يدخل فيه من أسلم من أهل الطاعة ممن لم تدخل حقائق الإيمان في قلوبهم، ويدخل فيه - أيضا - أهل الكبائر عموماً، ويسمى صاحبه: مؤمنا ناقص الإيمان ، أو فاسقاً، أو عاصياً.. إلخ.

ضابط الأصل

وضابط الأصل وما يدخل فيه هو كل قول وعمل سمى الله فاعله أو قائله كافرا فهو من أصل الإيمان إلا مادل الدليل على أنه من الواجب أو المستحب حتى نخرج الزواجرمن الأصل مثل المعاصى والكبائر التى هو دون الشرك ولكنها أتت بصيغة الزجر مثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وكفران العشير وغير ذلك من الكبائر دون الشرك

وكل قول أو عمل سمى الله تاركه كافرا فهو من أصل الإيمان كترك التلفظ بالشهادتين مع القدرة وترك التوحيد وترك الإنقياد وترك الحكم والتحاكم وترك الصلاة

المرتبة الثانية (الإيمان الواجب) :

ويسمى أيضاً (الْإِيمَانُ المفصلُ) أو (الإِيمان المطلق) أو (حقيقة الإِيمان). وهذه المرتبة تكون بعد مرتبة (أصل الإِيمان) ويكون صاحبها ممن يؤدي الواجبات ويتجنب الكبائر والمنكرات، ويلتزم بكل تفصيلات الشريعة؛ تصديقاً والتزاماً وعملاً ، ظاهراً وباطنا؛ حسب استطاعته، وبقدر ما يزيد علمه وعمله يزداد إيمانه، وإذا ارتكب بعض الصغائر؛ يكفر عنه حسناته واجتنابه للكبائر، ولكن المتورع عن الصغائر أكمل إيماناً ممن يقع فيها.

وصاحب هذه المرتبة؛ موعود بالجنة بلا عذاب؛ وينجو من الدخول في النار؛ إن مات على ذلك، ويدخل في عداد المؤمنين الأبرار الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم:

﴿أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَرِرْقُ كَرِيمٌ} سورة ا لأنفال، الآية: 4.

وقال تعالى: {إِثْمَا الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأُمْوَالِهِمْ وَأَنْقُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصّادِقُونَ} سورة الحجرات، الآية: 15.

# المرتبة الثالثة (الإيمان المستحب):

ويسمى أيضاً (الإيمان الكامل بالمستحبات) .

وهذه المرتبة تكون بعد مرتبة (الإيمان الواجب) وهي مرتبة (الإحسان) وصاحبها لا يكتفي بعمل الواجبات وترك المنكرات؛ بل يضيف إلى ذلك فعل المستحبات، واجتناب المكروهات والمشتبهات؛ بقدر ما ييسر الله تعالى له ذلك.

ويتفاوت أصحاب هذه المراتب، بقدر تفاوتهم بالعلم والعمل، ويقابل ذلك

تفاوتهم في درجات العلى من جنة الخلد.

قال الله - سبحانه وتعالى - في كتابه العزيز عن هذه المراتب:

رَّتُمَّ أُوْرَثْنَا الْكِتَابَ النَّذِينَ اصطفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَقْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْحَيْرَاتِ بِإِدْنِ اللهِ دَلِكَ هُوَ الفَضْلُ الكبِيرُ {32} جَنَاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُونَ فِيهَا مِنْ أُسَاوِرَ مِن دَهَبِ وَلَوْلُوّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِينُ} سورة فاطر، الآيتان: 32 و 33.

السابق بالخيرات:

هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه، وهو الفاعل للواجبات والمستحبات، التارك للمحرمات، والمتورع عن المكروهات، والمجتنب للمحظورات و المشتبهات، وهو صاحب (الإيمان الكامل المستحب) .

#### المقتصد:

المكتفي بفعل الواجبات، واجتناب المحظورات، وإن لم يحافظ على المسنونات، ولا تورع عن المكروهات، وهو صاحب (الإيمان الواجب) .

(الظالم لنفسه:

هو المفرط في بعض الواجبات، والمرتكب لبعض المحرمات والمعاصي التي لا تصل إلى الكفر، أو الشرك الأكبر، وهو صاحب (الإيمان المجمل) .

قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضى الله عنهما:

(السّابق بالخيّرات يدّخل الجنة بعير حسّاب، وّالمقتصد يدخل الجنة برحمة الله، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم).

انظر: (تفسير الطبري) ج 11، 189 و (تفسير ابن كثير) .

مسألة الإيمان المطلق ومطلق الإيمان:

وهى أصل آخر إليه يرجع الآختلاف في هذه المسألة، أعني مسألة الإيمان. فإن من لم يفرق بين الإيمان المطلق، ومطلق الإيمان لم يتصور اجتماع الثواب والعقاب، والطاعة والمعصية، والحسنة والسيئة، والسنة والبدعة في الشخص الواحد.

وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: {إِثْمَا الْمُؤْمِنُونَ

الذينَ إذا دُكِرَ الله ' وَجِلَتْ قُلُوبُهُم وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْءَايَتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا} [الأنفال:2] .

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن)).

ويقولون: ((هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. فلا يُعطى الاسم المطلق، ولا يُسلب مطلق الاسم)) اهـ.

فَإِن الْإِيمان المطلق هو الإِيمان الكامل، الذي تناول فعل المأمور واجتناب المحذور والمحظور.

أما مطلق الإيمان، فهذا يشمل الإيمان الكامل، والإيمان الناقص الذي صاحبَه ذنبُ كبُرَ أو صَعْر دون الكفر أو الشرك النافي لأصل الإيمان، فهو الحد الأدنى من الإيمان، وهو القدر الذي يخلِص به من الكفر.

فمطلق الإيمان، هو ما بقى فيه أصل الإيمان، وثبت لصاحبه اسم الإيمان، وصح نسبة الإيمان إليه ولو لم يكمله.

أولا ً: مطلق الإيمان

هو الحد الأدنى منه وهو الإسلام وأصل الدين ويدخل فيه الظالم لنفسه و الفاسق الملى من أهل المعاصى الذنوب والكبائر,يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ

(وأما المؤمن الإيمان المطلق الذي لا يتقيد بمعصية ولا بفسوق وبنحو ذلك، فهو الذي أتى بما يستطيعه من الواجبات مع تركه لجميع المحرمات، فهذا هو الذي يطلق عليه اسم الإيمان من غير تقييد، فهذا هو الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؛ والثاني هو الذي لا يصر صاحبه على ذنب، والأول هو المصر على بعض الذنوب. وهذا الذي ذكرته هنا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة في الفرق بين الإسلام والإيمان، وهو الفرق بين مطلق الإيمان. والإيمان المطلق فمطلق الإيمان الذي لا يتم المطلق فمطلق الإيمان الذي لا يتم إسلامه إلا به، بل لا يصح إلا به؛ فهذا في أدنى مراتب الدين، إذا كان مصرا على ذنب أو تاركا لما وجب عليه مع القدرة عليه.)

فمطلق الإيمان، هو ما بقى فيه أصل الإيمان، وثبت لصاحبه اسم الإيمان، وصح نسبة الإيمان إليه ولو لم يكمله.

ثانيا: الإيمان المطلق

إذا قال العلماء: الإيمان المطلق، فيقصدون جميع الإيمان الكامل، بخلاف ما إذا قالوا: مطلق الإيمان، فمطلق الإيمان يعني: مسماه فقط، ولا يلزم أن يكون كاملاً ، بل قد يكون ناقصا، فالإيمان المطلق هو الذي من قام به منعه من

فعل المعاصى ومنعه من ترك الواجبات، فلا يقترف كبائر ولا يترك واجبات إذا كان إيمانه الإيمان المطلق أى: الكامل؛ لأن إيمانه يمنعه من ذلك، وهذا هو الفرق بين مطلق الإيمان والإّيمان المطلق، فيقصد بالإيمان المطلق: الكامل، أما إذا قال: مطلق الإيمان، فهذا لا يلزم أن يكون كاملاً ، بل إيمانه ناقص يصاحبه ذنوب، ويصاحبه ترك واجبات.

الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو الإيمان الناقص. وأهل الإيمان المطلق هم الذين كمل إسلامهم وإيمانهم بإتيانهم بما وجب عُليهم، وتركهم ما حَرمه الله عَليهم، وعدم إصرارهم على الذنوب؛ فهذه هي المرتبة الثانية التى وعد الله أهلها بدخول الجنة، والنجاة من النار كقوله -تعالى-: {سَابِقُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَ رَض أُعِدَتْ لِلذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ} [سورة الحديد آية: 21] ... الآية. فهؤلاء اجتمعت لهم الأعمال الظاهرة والباطنة، ففعلوا ما أوجبه الله عليهم وتركوا ما حرم الله عليهم، وهم السعداء أهل الجنة. والله -سبحانه وتعالى- أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

سَبَقَ أَنْ دَكَرْتا فِي مَسْأَلَةِ النَّاسْمَاءِ وَالنَّحْكَامِ أَنْ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْإِيمَانَ قُولٌ بِاللِّسَانِ وَاعْتِقَادٌ بِالجَنَانِ وَعَمَلٌ بِالأَرْكانِ، وَأَنَّ هَذِهِ

التّلاثة دَاخِلةٌ في مُسمّى الإيمان المُطلق.

يستحقُ اسْمَ الإيمَانِ المُطلقِ إلا مَنْ جَمَعَ ذلك كلهُ وَلَمْ يَنقصْ مِنهُ شَيئًا. وَلَمَا كَانَتِ النَّعْمَالُ وَالنَّقُوَالُ دَاخِلَةً فِي مُسْمَى الْإِيمَانِ؛ كَانَ الإِيمَانُ قَابِلًا لِلرِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ، فَهُوَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ؛ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الأَدِلَةِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُنَةِ، وَكَمَا هُوَ ظاهرُ مشاهدُ مِنْ تَفَاوُتِ المُؤْمِنِينَ فِي عَقَائِدِهِمْ وَأُعْمَالِ قُلُوبِهِمْ وَأَعْمَالِ جَوَارِحِهِمْ.

وَمَعَ أَنَّ الْإِيمَانَ الْمُطْلَقَ مَركُبُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالنَّعْمَالِ وَالِاعْتِقَادَاتِ؛ فَهيَ لينست كُلها بدَرَجَةِ وَاحِدَة؛ بَلِ العَقائِدُ أصلُ فِي الإِيمَانِ، فمَن أَنْكِرَ شَيْئًا مِمّا يَجبُ اعْتِقَادُهُ فِي اللَّهِ أَوْ مَلَائِكَتِهِ أَوْ كَتُبِهِ أَوْ رُسُلِهِ أَوْ اليَّوْمِ الآخِرِ أَوْ مِمَّا هُوَ معلومٌ مِنَ الدِّينِ بْالضَّرُورَةِ؛ كُوجُوبِ الصَّلَاةِ، وَالرَّكَاةِ، وَحُرْمَةِ الرِّتَا وَالقَتْلِ ... إلخ؛ فَهُوَ كَافِرُ، قَدْ خَرَجَ مِنَ اللِّيمَانِ بِهَدَا اللِّكَارِ

الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات، وترك جميع المحظورات الإيمان المطلق هو الذي لا يتقيد بمعصية ولا فسوق ولا نقصان ونحو ذلك. أي أن الإيمان الكامل وهو الذي يأتي بالواجبات صاحبه يترك المحرمات. وأما مُطَلقُ الْإيمانُ فهو ما كان معه ترك واجب أو فعل محرم. فمن حصل منه فعل معصية. قتل أو زنا أو لواط أو شرب خمر وهو موحد فلا يسمى باسم الإيمان المطلق ولا يستحق أن يوصف به على الإطلاق لما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث. من نفي الإيمان الكامل عن من عمل بعض المعاصي والدليل على أن المنفي في الحديث الإيمان الكامل. معاملته صلى الله عليه وسلم العصاة معاملة المسلمين ولم يوجب قتلهم إلا مثل الثيب الزاني ومن بدل دينه. مطلق الإيمان عنه (أى الإسلام) أنّ الإيمان المطلق شامل للقول والاعتقاد والعمل، شامل للأمور الواجبة و المستحبة،

أن الإيمان المطلق شامل لكل ما أمر الله به والبعد عن كل ما ينهى عنه

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

(إن الإيمان المطلقُ؛ يتّضمن فعل ما أمر الله به عبده كله، وترك المحرمات كلها ؛ أقسام الإيمان المطلق

والإيمان المطلق ثلاثة أقسام: القسم الأول: الإيمان الواجب، وهو الإيمان الذي ينجي صاحبه من النار من أول وهلة، وصاحبه هو الذي أتى بالفرائض وانتهى عن المحرمات، كما في الحديث: (والله! لا أزيد على هذا ولا أنقص منه.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق).

القسم الثاني: الكمال المستحب.

القسم الثالث: الإحسان.

الفرق كبير جداً بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، فمطلق الإيمان هو أصل الإيمان، وهو اليسير الذي يلزم من ثبوته الإسلام لمدعيه، فإذا قال أحد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فإنه يلزم مع هذه الشهادة التي يثبت له بها الإسلام أن يكون معه أصل الإيمان الذي استقر في القلب بصحة هذه الشهادة التي شهد بها، وأن يعتقد حقيقة أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأما كمال الإيمان فلا يكون إلا بالصلاة والصوم والزكاة والحج، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وسائر الطاعات.

والإنسان إذا دُخُل في الإيمان أو في الإسلام ومات قبل أن يتمكن من العمل فهو كامل الإيمان، فإذا أسلم شخص ونطق بالشهادتين، ثم فاضت روحه، فقد مات على كمال الإيمان وتمامه.

وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ولا ينسب إليه اسم الإيمان المطلق -أي: السارق والزاني والقاتل وشارب الخمر- إنما ينسب إليه أصل الإيمان. فالإيمان الكامل لا يكون إلا بالعمل، وأما مطلق الإيمان فهو في أصل الإيمان، وهو يثبت للمرء بدخوله في الإسلام وإن لم يعمل.

وعندما ننفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة فإنما نقصد به الإيمان الكامل، أو الإ يمان الوافي، ولو قصدنا بنفي الإيمان نفي أصله فإنه يلزمنا أن نخرجه من الإ

سلام.

قال: فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق، واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله؛ لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه.

إذاً: عندي تفريق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، فمطلق الإيمان هو أصل الإيمان الدي إذا جاء ذكر النفي له فهو نفي لحقيقة الإسلام، أما الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل التام، وإذا جاء ذكر لنفي هذا الإيمان فإنما هو نفي الكمال والتمام، ونفى الإيمان الكامل لا ينفى أصل الإيمان.

شخص يقتل، أو يزني، أو يسرق، أو ينتهب نهبة أو غير ذلك من المعاصي،

فنقول له: أنت لست مؤمناً.

نعني: لست مؤمناً كامل الإيمان، أما قولنا: لست مؤمناً بمعنى أنه كافر فهذا لا يكون إلا فيما يتعلق بأصل الديانة، أو ارتكاب ما يخل بأصل الدين، أو عمل عم للا "أثبت النص أن من عمله فقد خرج من الملة، أو انعقد الإجماع على ذلك، فإننا كما قلنا من قبل: إن هذه المسائل لابد أن يكون فيها نص أو إجماع، فإذا قال لي شخص: ما هو الفارق والضابط بين اعتباري لهذا العمل أنه من أصل الإيمان أو من الإيمان الواجب؟ سأقول له: الضابط لذلك أن يأتيني نص يثبت هذا أو إجماع انعقد على أن من فعل ذلك فقد ارتد.

فمرتبة الشيء المطلق، وهي مرتبة الإيمان المطلق أي الكامل، ومرتبة مطلق الشيء، وهي مرتبة مطلق الإيمان أي ما يصدق عليه الإيمان في الجملة سواء كان كاملا أو ناقصا، فمن وققه الله تعالى للعمل وقوي تصديقه بالقلب وعمل ما يقتضيه إقراره باللسان فإيمانه كامل في مرتبة الشيء المطلق، أي الإيمان المطلق أي الكامل، وأما من أخل بالعمل فقد نقص إيمانه وضعف تصديقه بقلبه بقدر ما أخل به من العمل؛ ولم يستوف ما يقتضي إقراره بلسانه، فإيمانه ناقص في مرتبة "مطلق الشيء"، أي "مطلق الإيمان"، أي الإيمان الناقص

-قال شيخ الإسلام رحمه الله: " وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر، أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه، وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله، فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين و لا إلى الجهاد; ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا؛ إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال، فهؤلاء إن عوفوا من المحنة ماتوا ودخلوا الجنة; وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين، وانتقلوا إلى نوع من النفاق". انتهى. -قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: " لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبيّ في

غزوة أحد قال: فلما انخذل يوم أحد وقال: "يدع رأيى ورأيه ويأخذ برأى الصّبيان؟ " أُو كما قال.. انّخذل معه خلق كثير، كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك. فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان، هو الضوء الذي ضرب الله به المثل. فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق لماتوا على الإسلام، ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على المحنة، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. وهذا حال كُثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم ، إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإِيمان ينقص إيَّمانهم كثيرا، وينافق كثير منهم. ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا، وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية، أو كان المسلمون ظاهرین علی عدوهم کانوا مسلمین، وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا، لکنه إيمان لا يثبت على المحنة، ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم، وهؤلاء من الذين قالوا آمنا، فقيلّ لهم: {لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أسلمناً وَلَمَّا يَدْخُلُ اللَّهِ يمَّانُ فِي قُلُوبِكُمٍ } 1 أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا؛ فإن هذا هو الإيمَّان إذا أُطلق فيَّ كُتاب الله تعالَّى، كمَّا دل عليُه الكتَّابُ والسنة، فُلَّم يحصلُ لهُم ريَّبُ عند المَّحنُّ التي تقلقل الإيمان في القلوب". انتهى.

-قالُ شيخ الإِسَّلام في أواخر النصف الأول من كتاب "الإيمان " . (فإن قيل: فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم فمتى ذهب بعض ذلك بطلّ الإيمان، فيلزم تكفير أهلّ الذنوب، كما يقوله الخوارج أو تخليدهم في النار، ولا ينفى عنهم اسم الإيمان بالكلية، كما تقوله المعتزلة، وكلا القولين شرّ من قول المرجئة، فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد المذكورين عند الأمة بخير، وأما الخوارج و المعتزلة فأهل السنة والجماعة من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم. قيل: أولا ": ينبغى أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار، فإن هذا القول من البدع المشهورة، وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان وقد نقل بعض الناس عن الصحَّابة في ذلك خُلافًا، لما روى عن ابن عباس أن القاتل لا توبة له، وهذا غلط على الصحابة، فإنه لم يقل أحد منهم إن النّبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأهل الكبائر، ولا قال إنهم يخلدون في النار، لِكُن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه قال: "إن القاتل لا توبة له وعن أحمَّد بن حنبلٌ فيُّ قبول توبة القاتل روايتان أيضًا، والنَّزاع في التوبة غير النزاع في التخليد، وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمى؛ فلهَّذا حَّصل النزاع فيه، وأما قول القائل: "إنّ الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله"، فهذا ممنوع، وهذا هو الأصل الذي تفرعت منه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله، لم يبق منه شيء، ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله، وهذا هو الإيمان المطلق، كما قاله أهل الحديث، قالوا: فإذا، ذهب منه شيء لم يبق مع صاحبه شيء من الإيمان، فيخلد في النار وقالت المرجئة، على اختلاف فرقهم فلا يذهب بالكبائر وبترك الواجبات الظاهرة شيء منه إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء، فيكون شيئا واحدا، يستوي فيه البر والفاجر، ونصوص الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، كقوله: " «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ". انتهى المقصود منه.مصباح الظلام لسليمان بن سحمان –رحمه الله

الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان

وابن القيم رحمه الله يبين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية، يقول: فإن الظلم المطلق التام هو الشرك بالله سبحانه، والأمن والهدى المطلق هما الأمن في الدنيا والآخرة، والهدى إلى الصراط المستقيم، فالظلم المطلق التام رافع للأمن والاهتداء المطلق التام، فلا يمنع أن يكون ظلما مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى فتأمله.

والفرق بين أن نقول: هذا معه الإيمان المطلق، وهذا معه مطلق الإيمان: أن الإ يمان المطلق: الإيمان الكامل، الذي جاء فيه بالواجبات جميعها، فإذا كان كذلك فله الأمن التام، وله الاهتداء التام يوم القيامة.

وأما الآخر فله مطلق الإيمان، يعني: هو من ضمن المسلمين، ومن ضمن المؤمنين، ولكنه يقع في معاص فيعمه اسم الإيمان واسم الإسلام، ولكنه عاص لله سبحانه وتعالى، فلا يحرمه الله من فضله يوم القيامة، وإن كان قد يعذبه في النار على معاصيه التي وقع فيها، لكن لم يخرج من الإيمان، ولا من الإسلام.

فإذا قلنًا: هو في دائرة الإسلام، فله النجاة يوم القيامة، ولو دخل النار، فالله عز وجل يوماً من الدهر يخرجه من النار ويدخله جنته، فدائرة الإيمان المطلق أقل، فيها المحسنون وفيها الذين لم يظلموا أنفسهم لا بشرك ولا بغيره، ولم يظلموا غيرهم، فلهم الأمن التام يوم القيامة ولهم الاهتداء التام في الدنيا وفي الآخرة.

أما آلذي لم يقع في الشرك الأكبر، ووقع في غير ذلك من المعاصي فهو في مطلق الإيمان، ولم يخرج عن دين رب العالمين، ولكنه مقصر في واجبات الإيمان؛ لذلك استحق أن يعذب إلا أن يعفو الله عز وجل عنه يوم القيامة. والإيمان المطلق وصف للإيمان وفيه كل الخصال المرجوة التي يطلبها الله عز وجل من عباده، ويرجو العبد أن يكون عليها.

ومطلق الإيمان أن يقول: لا إله إلا الله، ويصلي ويفعل الطاعات، ويفعل المعاصي فهو داخل في مطلق الإيمان، ولكنه ينقص هداه وينقص إيمانه بقدر ما يقع فيه من المعاصي.

الفرق بين الاسم المطلق ومطلق الاسم:

أن الاسم المطلق يدل على العموم، مثلا ": الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان، الإيمان المطلق يعني: التام، فالاسم المطلق معناه الاسم التام، إذا قلنا: فلان عنده الإيمان المطلق، فالمعنى: عنده الإيمان الكامل، وإذا قلنا: إن فلانا عنده مطلق الإيمان، يعني: عنده جزء منه، وليس عنده كل الإيمان، لكن عنده ما يسمى بالإيمان.

وهذا كقولهم العلم المطلق، ومطلق العلم، التوحيد المطلق ومطلق التوحيد، و الماء المطلق، ومطلق الأمر، والكفر المطلق، ومطلق الكفر .. وهكذا.

الشيء المطلق يعني: غير المقيد، ومطلق الشيء هذا يدخل فيه غير المقيد و المقيد، ولذلك إذا أطلق الإيمان انصرفوا إلى الكامل، فيقال الإيمان المطلق يعني: الكامل الذي جيء بأصله وبالكمال الواجب، وإذا قيل مطلق الإيمان دخل فيه الإيمان الكامل والإيمان الناقص، حينئز الشيء المقيد ليس كالشيء غير المقيد، ولذلك الماء المطلق هذا يدخل هذا يختص بالطهور، مطلق الماء يدخل فيه الطهور والطاهر بل والنجس، يعني: الماء من حيث هو فالماء يُقيد بماذا؟ بكونه طهورًا، ويقيد بكونه طاهرًا، ويقيد يكونه نجسًا، وهذه أوصاف ثلاثة لشيء واحد حقيقة واحدة وهي الماء، لكن الماء الكامل الذي إذا أطلق اللفظ انصرف إليه هذا خاص بالطهور، فإذا قيل الماء هكذا بدون قيد حينئز انصرف إلى الماء الطهور لأنه هو الكامل الذي يستعمل في العبادات والعادات، المقيد والشيء غير المقيد.

### <u>فائدة:</u>

الأمر المطلق والجرح المطلق والعلم المطلق والترتيب المطلق والبيع المطلق و الماء المطلق والملك المطلق غير مطلق الأمر والجرح والعلم إلى آخرها و الفرق بينهما من وجوه:

أحدها: أن الأمر المطلق لا ينقسم إلى أمر الندب وغيره فلا يكون موردا للتقسيم ومطلق الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر ندب فمطلق الأمر ينقسم و الأمر المطلق غير منقسم.

الثاني: أن الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر ولا ينعكس. الثالث: أن نفي مطلق الأمر يستلزم نفي الأمر المطلق دون العكس. الرابع: أن ثبوت مطلق الأمر لا يستلزم ثبوت الأمر المطلق دون العكس.

الخامس: أن الأمر المطلق نوع لمطلق الأمر ومطلق الأمر جنس للأمر المطلق.

السادس: أن الأمر المطلق مقيد بالإطلاق لفظا مجرد عن التقييد معنى ومطلق الأمر مجرد عن التقييد لفظا مستعمل في المقيد وغيره معنى.

السابع: أن الأمر المطلق لا يصلح للمقيد ومطلق الأمر يصلح للمطلق والمقيد. الثامن: أن الأمر المطلق هو المقيد بقيد الإطلاق فهو متضمن للإطلاق و التقييد ومطلق الأمر غير مقيد وإن كان بعض أفراده مقيدا.

التاسع: أن من بعض أمثلة هذه القاعدة الإيمان المطلق ومطلق الإيمان فالإ يمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور به ومطلق الإيمان يطلق علىّ الناقصّ والكاملّ ولهذا نَّفى النبّى صلىّ الله عليه وسلم الَّإيمان الْمطلق ّ عن الزاني وشارب الخمر والسارق ولم ينف عنه مطلق الإيمان لئلا يدخل في قوله: {وَالَّلهُ وَلِىُ المُؤْمِنِينَ} ولا فَّى قُوله: {قَدْ أَقْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} ولا فَى قُوله: {إِتْمَا المُؤْمِنُونَ ٱلذِينَ إِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَجِلْتُ قُلُوبُهُمْ} إلى آخر الآيات ويدخل في قُوله: {فُتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} وفي قُوله: {وَإِنْ طُائِفُتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُواً} وفي قوله: {وَإِنْ طُائِفُتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُواً} وفي قوله: "لا يقتل مؤمن بكافر " وأمثال ذلك. فلهذا قوله تعالى: {قالتِ الأغرَابُ آمَنَا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أُسْلَمْنَا} نفيا ل

لإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان لوجوه:

منها أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا والمنافق لا يقال له ذلك.

ومنها أنه قال: {وُالْتِ الأَعْرَابُ} ولم يقل قال المنافقون.

ومنها أن هؤلاء الجفاة الذين نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات ورفعوا أصواتهم فوق صوته غلظة منهم وجفاء لا نفاقا وكفرا. ومنها أنه قال {وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} ولم ينف دخول الإسلام في قلوبهم ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى الإيمان.

ومنها أن الله تعالى قال: {وَإِنْ تَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولُهُ لا يَلِتُكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ

شَينًا} أى لا ينقصكم والمنافق لا طاعة له.

ومَّنها أنَّه قال: {يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ} فأثبت لهم إسلامهم ونهاهم أن يمنوا على رسول الله صلى الله عليَّه وسلم ولو لم يكن ُ إسلاما صحيحاً لقال لم تسلموا بل أنتم كاذبون كما كذبهم فى قولهم: {نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ } لما لم تطابق شهادتهم اعتقادهم.

ومنها أنه قال: {بَلِ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُم} ولو كانوا منافقين لما من عليهم. ومنها أنه قال: {أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانَ} ولا ينافى هذا قوله: {قُلْ لَمْ تَوْمِنُوا} فإنه نفى الإيمان المطلق ومن عليهم بهدايتهم إلى الإسلام الذي هو متضمن لمطلق

ومنها أن النبى صلى الله عليه وسلم لما قسم القسم قال له سعد: أعطيت فلا نا وتركت فلانًا وهو مؤمن فقال: "أو مسلم ثلاث مرات" وأثبت له الإسلام دون الإيمان. وفي الآية أسرار بديعة ليس هذا موضعها والمقصود الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؛

فالإيمان المطلق يمنع دخول النار ومطلق الإيمان يمنع الخلود فيها. العاشر: إنك إذا قلت الأمر المطلق فقد أدخلت اللام على الأمر وهي تفيد العموم والشمول ثم وصفته بعد ذلك بالإطلاق بمعنى أنه لم يقيد بقيد يوجب تخصيصه من شرط أو صفة وغيرهما فهو عام في كل فرد من الأفراد التي هذا شأنها وأما مطلق الأمر فالأضافه فيه ليست للعموم بل للتمييز فهو قدر مشترك مطلق لا عام فيصدق بفرد من أفراده وعلى هذا فمطلق البيع جائز و البيع المطلق ينقسم إلى جائز وغيره والأمر المطلق للوجوب ومطلق الأمر ينقسم إلى لواجب والمندوب والماء المطلق طهور ومطلق الماء ينقسم إلى طهور وغيره والملك المطلق هو الذي يثبت للحر ومطلق الملك يثبت للعبد. فإذا قيل العبد هل يملك أم لا يملك؟ كان الصواب إثبات مطلق الملك له دون الملك المطلق.

وإذا قيل هل الفاسق مؤمن أم غير مؤمن؟ فهو على هذا التفصيل والله تعالى أعلم.

#### فائِدَة:

الإيمانُ وَالإسلامُ الشرعيّانِ مُتَلازمانِ فِي الوُجُودِ، فَلَا يُوجَدُ أُحَدُهُمَا بِدُونِ اللَّاحَرِ، بَلْ كُلُمَا وُجِدَ إِيمانُ صحيحُ معتد بِهِ، وُجِدَ مَعَهُ إسلامٌ، وَكَذَلِكَ العَكَسُ، وَلِهَذَا قَدْ يُسْتَعْنَى بِذِكْرِ أَحَدِهِمَا عَنِ الآخَرِ؛ لِأَنَّ أُحَدَهُمَا إِذَا أُقْرِدَ بِالدِّكُرِ؛ دَخَلَ فِيهِ الآخَرُ، وَأُمّا إِذَا دُكِرا مَعًا مُقْتَرتَيْنِ؛ أُريد بِالإِيمَانِ التَصْديقُ وَالاعْتِقَادُ، وَأُريد بِالإِسْلَامِ الْاِتقِيَادُ الظّاهِرِيُ مِنَ الإقرارِ بِاللِّسَانِ وَعَمَلِ الجَوَارِحِ. وَلَكِنَ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مُطْلَقَ الْإِيمَانِ، أُمّا الإِيمَانُ المُطْلَقُ؛ فَهُوَ أَحْصُ مُطْلَقًا مِنَ الإِسْلَامِ، وقدْ يُوجِدُ الإِسْلَامُ بِدُونِهِ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

{قَالَتِ اللَّ عَرَابُ آمَنَا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا}.

فَأَخْبَرَ بِإِسْلَامِهِمْ مَعَ نَقَى الْإِيمَانِ عَنْهُمْ .

وَفِي حَديثِ جِبْرِيلَ ذِكَرُّ المَرَاتِبِ الثَلَاثِ: الإسلام، وَالإِيمَانِ، وَالإِحْسَانِ، فَدَلَّ عَلَى أَنْ كُلُا مِنْهَا أُخصُ مِمَا قَبْلُهُ.

-عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ". أخرجاه" أي البخارى ومسلم.

قوله: "لا يؤمن أحدكم" أي الإيمان الواجب، والمراد كماله، حتى يكون الرسول أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين، بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه، كما في الحديث: " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي.

فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر " 3. رواه البخاري. فمن قال: إن المنفي هو الكمال، فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق; وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب، فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قاله شيخ الإسلام رحمه الله. فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعته وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب، كما قال تعالى: {وَيَقُولُونَ آمَنًا بِاللهِ وَ الرّسُولِ وَأَطْعُنَا عَمْ يَتَوَلَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولُئِكَ المُؤْمِنِينَ } 1. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا وإن لم يكن مؤمنا المقدر المطلق؛ لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين.

5-والإيمان قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، مطابقًا للكتاب والسنة، والنية لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (2).

والإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، قال الله تعالى: {فَأَمَا الذينَ آمَنُوا فَرَادَتهُمْ إِيمَانًا} [التوبة: 124] وقال تعالى:. . {لِيَرْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانُهم} الفتح: 4] وقال تعالى:. . {ويَرْدَادَ الذينَ آمَنُوا إِيمَانًا} [المدثر: 31] وفي الحديث: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» (3) . فجعل القول والعمل جميعا من الإيمان، ومع ذلك لا يكفر أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، كما قالت الخوارج (4) بل الأخوة الإيمانية باقية مع المعاصي، كما قال تعالى في آية القصاص:. . {فَمَنْ عُفِيَ لهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءُ فَاتِبَاعُ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إليْهِ بِإحْسَانٍ} [البقرة: 178] وقال من أخيه شَيْءُ فَاتِبَاعُ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إليْهِ بِإحْسَانٍ} [البقرة: 178] وقال عنالى: {وَإِنْ طَائِفْتَانَ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأُصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعْتُ إلى أَمْر اللهِ فَإِنْ قَاءَتُ وَأَحْدَاهُ المُوْمِنُونَ المُوْمِنُونَ المُوْمِنُونَ المُوْمِنُونَ المُوْمِنُونَ المُوْمِنُونَ المُوْمِنُونَ المُوْمِنُونَ اللهَ يُحِبُ المُقْسِطِينَ - إِتمَا المُوْمِنُونَ وَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالعَدَلِ وَأَقسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُ المُقسِطِينَ - إِتمَا المُوْمِنُونَ إِخْوَةَ فَأُصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالعَدَلِ وَأَقسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُ المُقسِطِينَ - إِتمَا المُوْمِنُونَ إِخْوَةَ فَأُصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيَكُمْ} [الحجرات: 9 - 10]

ولا يسلب من الفاسق اسم الإيمان المطلق بالكلية، ولا يخلد في النار، كما قالت المعتزلة (1) بل للفاسق مَلِيًا (2) اسم الإيمان، كما في قوله تعالى:. . (فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: {إِثْمَا المُؤْمِنُونَ النّذِينَ إِذَا دُكِرَ اللّهُ وَجِلْتُ قُلُوبُهُمْ} [الأنفال: 2] وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» السارق حين يسرق فهو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بالإيمان فاسق بالكبيرة، (3) ". ونحو ذلك فهو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بالإيمان فاسق بالكبيرة،

فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم.

فلا يشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار، لذنب عمله، ولا لكبيرة أتاها، و لا نخرجه عن الإسلام بعمل إلا أن يكون ذلك في حديث كما جاء، وكما روي، فيصدقه، ويقبله، ويعلم أنه كما روي، نحو ترك الصلاة، وشرب الخمر، وما أشبه ذلك، أو يبتدع بدعة، ينسب صاحبها إلى الكفر، والخروج من الإسلام، فيتبع ذلك ولا يجاوزه (4).

بل أُخبر الله تعالى أن الإيمان المطلق تنال به أرفع المقامات في الدنيا، وأعلى المنازل في الآخرة فقال تعالى: {وَالنَّرِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّرِّيقُونَ} [سورة الحديد: 19] . والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا، وفي منازل الآخرة. وأخبر في هذه الآية أن من حقق الإيمان به وبرسله، نال هذه الدرجة.

ويفسر ذلك ويوضحه ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم، قال: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة، كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق؛ لتفاضل ما بينهم) فقالوا: " يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم " قال: (بلى»«- والذي نفسي بيده - رجال آمنوا بالله، وصدقوا المرسلين».

وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم، في عقائدهم وأخ لاقهم وأعمالهم، وفي كمال طاعتهم لله ولرسله. فقيامهم بهذه الأمور، به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين.

وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل، وما يتبعه من الانقياد والا ستسلام، وأثنى على من قام به؛ فقال في أعظم آيات الإيمان: {قُولُوا آمَنَا بِاللهِ وَمَا أَثْرُلَ إِلَيْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَاللهِ وَمَا أُثْرُلَ إِلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالله بَاللهِ وَمَا أُوتِيَ النّبِيُونَ مِنْ رَبّهمْ لَا ثَقَرّقُ بَيْنَ وَالله أَدْرُلُ لِهُمْ وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [سورة البقرة: 136].

فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة والإيمان الشام- الإيمان المطلق كامل، ومطلق الإيمان دخل فيه الفاسق، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، الإيمان المطلق الماء مطلق الإيمان، الماء المطلق ومطلق الماء، الماء المطلق الطاهر، ومطلق الماء دخل فيه ماذا؟ النجس، دخل فيه النجس انتبه لهذا، وهذه شرحها ابن القيم في ((بدائع الفوائد)) مطلق الشيء والشيء المطلق، فهذه من القواعد المهمة، الرزق المطلق وهو المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، وهو رزق القلوب العلم والإيمان فهو الرزق الحلال للمؤمنين وهو الرزق النافع الذي لا تبعة فيه كما قال تعالى: {ليْسَ عَلَى الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٍ} [المائدة: 93]. ليس عليهم جناح نفى الجناح، {فيما طعمُوا} متى؟ {إذا مَا اتقوا}، يعنى إذا اتقوا {مَا} زائدة، {إذا مَا اتقوا وَمَمِلُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ} ... الآية، وقال تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ التِّي أُخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَيِّبَاتِ مِنَ الرِّرْقِ قُلْ هِيَ} أي: هذه الطيباتُ {لِلذينَ آمَنُوا فِي الْحَيَّاةِ الدُّنيَّا خَالِصَةً يَوْمَ القِيَامَةِ} [الأعراف: 32] دلت الآيتان على أن الرزق والطيبات في الدنيا إنما يكون للمؤمن فقط دون غيره، فالكافر حينئذ يكون فعله أكله وشربه قد فعل محرمًا، ومطلق الرزق وهو سوق القوت لكل لمخلوق فهو عام، يكون فيه قِوام البدن فقط ويكون من الحلال والحرام، والله رازقهم جل وع لا نوعين، لا رازق له سواه، ومنه رزق الكفار، رزق الكفار من الثانى أو من الأ ول؟ من الخاص أو العام؟ من الرزق المطلق أو مطلق الرزق؟ من آلثانى من العام وليس من الخاص، من مطلق الرزق وليس من الرزق المطلق، لماذّا؟ لأنه حرام كله حرام، الكافر لا يأكل أكلة ولا يطعم طعمة ولا يشرب شربة إلا وهو عليه أو له؟ عليه، يعنى تبعته ثابتة بمعنى أنه قد فعل ما لا يستحقه أو جنى على غيره واعتدى، فإنّ الكافر لا يرفع لقمة إلى فيه ولا يتجرع جرعة ماء إلا حُوسِبَ عليه لأنه فعل محرمًا، فكل كَافر الرزق الذي يأكله ويشربه فهو حرام، ماله كله حرام، فإن مفهوم الآيتين السابقتين يدل على ذلك، والله أعلم، الآيةُ واضحة لأنه قَال ماذا؟ {ليُس عَلَى الذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحُ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا} هذا قيد، إذا شرطية مضمنة معنى الشرط والشرط معلوم أنه ماذا؟ يُدور معه الحكم وجودًا وعدمًا، أليس كذلك، قال تعالى: {فَإِنْ تنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تَوْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِر} [النسّاء: 59]. إن كنتم مؤمنين فإذا اختلفتم ترجعون إلى ماذا؟ إلى الله ورسوله الى الكتاب والسنة وهذا مذهب أهل السنة والجماعة الذين يتميزون عن غيرهم بالتمسك بالأصول الثلاثة المعصومة ,كما سيأتى إن شاء الله تعالى .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.